

9

## الجرزوانفراب



بقلم: ۱. عبد الحميد عبد القصود بريشة: ۱. عبد الشافي سيد إشراف: ۱. حسدي مصطفى

الناشر

المؤسسة العربية الحديثة

TATV-T STORE C



فَنَظَرَ إليه الْجُرَدُ مُتَشْنَكِّكًا وقَالَ :

- لَيْسَ بَيْنى وَبَيْنَكَ تَوَاصِّلُ ، حتَّى تَنْشَا بَيْنَنَا صَدَاقَةً ، كما لِعُمْ ..

فَقَالَ الْغُرابُ مُسْتَنْكرًا : إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

\_ ولِمَ ذلك ؟!

فَقالُ الْجُرَدُ :

لأَنَّ الْعاقلَ يَجِبُ أَنْ يَستْعَى إلى ما يَجِدُ إليه سَبِيلاً ، ويَبْتَعِدَ
عمًا لا يَجِدُ إليه سَبِيلاً ، فَأَنْتَ الآكلُ وأنا طَعامُ وصَيْدُ سَهْلُ لك ..
لابُدُ أنَّك تَحْتالُ لِكَيْ تَأْكُلنِي ..



## فَتَعَجُّبَ الْغُرابُ مِنْ تَفْكيرِ الْجُرَدِ وقالَ :

- إِنَّ أَكْلَى إِيَّاكَ لَنْ يُغْنَى عَنَّى شَيْئًا ، وإِنَّ مَوَدُّتَكَ وَصَدَاقَتَكَ أَحَبُّ إِلَى مَنْ ذَلك .. ولَيْس من الكَرم أو الحكْمة أَنْ تَرُدُّنى خَائِبًا ، خَاصَةً وَانْ مَنْ ذَلك .. ولَيْس من الكَرم أو الحكْمة أَنْ تَرُدُّنى خَائِبًا ، خَاصَةً وأَنْ نَرُدُّنى خَائِبًا ، خَاصَةً وأَنْنِى رَأَيْتُ مِنْ حُسُنْ خُلُقِكَ ، وجَميل فِعالِكَ ما حبَّبَكَ إِلَى ، ورَغَبَنِى فِيكَ ، فَجِئْتُ أَطُلُبُ صَدَاقَتَكَ ..

فَقَالَ الْجُرَدُ :

ـ وماذا رَأَيْتَ مِنِّى ، حتَّى تَسْعَى إِلى طَلَبِ صَدَاقَتِى ؟! فَقَصٌ عليه الْغُرابُ ما رَآهُ مِنْ قَرْضِهِ الشَّبَكَةَ ، وتَخْليصِهِ الحمامِةَ المطوَّقَةَ ورفاقَهَا مِنَ الأَسْر ، وخَتَمَ كلامَهُ قائِلاً :



## فَقالَ الْجُرَدُ :

إِنَّ العاقِلَ يَجِبُ اللا يَاْنُسَ إِلى عَدُورَهِ ، خَاصنَةً إذا كانَ ذَكيًا مِثْلَكَ ..
وقالَ الْغُرابُ :

- يَجْبُ أَنْ تُذْرِكَ بِعَقْلِكَ أَنَّنِى مَا جِئْتُ لِعَدَاوَتِكَ ، ولا قَصَدْتُ سِوَى طَلَبِ وُدَّكَ وصَدَاقَتِكَ ، فلا تَرُدُّنى خَائِبًا ، ولا تُصنَعَبُ عَلَى الأَمْرَ بِقُوْلِكَ : لَيْسَ إلى التَّواصُلُ بَيْنَنَا مِنْ سَبِيلٍ ..

فَقَالَ الْجُرَدُ :

ـ وما الدَّلِيلُ عَلَى صِدِّقِ ما تَقُولُ ؟! نَدِّالْ الْذُهِ اللَّهِ عَلَى صِدِّقِ ما تَقُولُ ؟!



لا يُصادِقُ أَحَدًا إلا مِنْ أَجْلِ مَنْفَعَةٍ أَوْ مَصَّلَحَةٍ أَو خَوْفًا مِنْهُ ، حتًى يَتُقِىَ شَرَّهُ وعَدَاوَتَهُ ..

فَقَالَ الْجُرَدُ :

- هذَا صنحيحُ ..

وقَالَ الْغُرابُ:

- ما دُمْتُ تَعْلَمُ ذلك ، وتُصِرُّ عَلَى رَفْضِ صَدَاقَتِى ، فَأَنا مُلازِمُ لِبالِكَ ، دُونَ أَنْ أَذُوقَ طَعَامًا ، حَتَّى تُخْبِرَنى أَنَّكَ قَبِلْتَ صَدَاقَتِى ومَوَدُّتى ..

فُلَّمًا رَأَى مِنِهِ الْجُرَدُ ذلك ، عَلِمَ أَنَّهُ صِنَادِقٌ ، فَقَالَ لَهُ :

ـ لَقَدْ قَبِلْتُ أَخُوَّتُكَ وصَدَاقَتَكَ ..

وقَالَ الْغُرابُ :

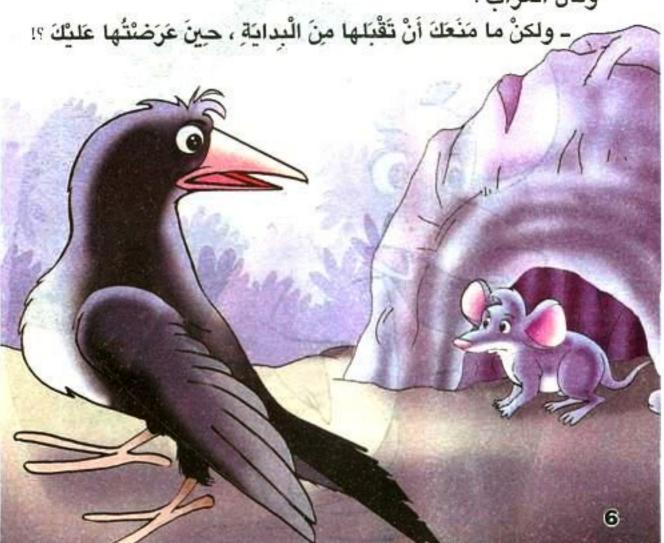

فَقَالَ الْجُرَدُ : - إِنَّمَا بَدَأْتُكَ بِمَا بَدَأْتُكَ بِهِ مِنْ صَدُّ ، حتَّى لا تَطُنُنى سَهْلاً سَريعَ الانْخَداعَ في النّاسِ ، وَإِنْ أَنْتَ غَدَرُتَ بِي بَعْدَ ذلك ، لا تَقُولُ : لَقَدْ وَجَدْتُ الْجُرَدَ غَبِيًا سَاَذَجًا ، سَريعَ الانْخِداعِ ، سَهْلٌ صَنَدُهُ .. وخَرَجَ الْجُرَذُ مِنْ جُحْرِهِ ، لكنَّهُ ظَلُّ واقِفًا عِنْدَ الْبابِ ، بَعِيدًا عَن الْغُرابِ ، فَأَبْدَى الْغُرابُ دَهُ شَيْتَهُ قَائِلاً : ـ ما الَّذي يَجْعَلُكَ تَقِفُ بَعِيدًا عَنِّي هكذا ١٤ هَلْ ما زال في نَفْسِكَ مِنِّي خَوْفٌ وشَكُّ ؟! فَقَالَ الْحُرُدُ : ـ لا يَمْنَعُنى مِنَ الاقْتِرابِ مِنْكَ سنُوءُ ظَنَّ بك ، أو شَنَكٌّ في نَوايَاكَ الطُّيِّبَةِ نَحْوى ، وإنَّما يَمْنَعُنِي مِنْ ذلك أَنُّني أَعْلَمُ أَنَّ لكَ أَصْدِقاءَ ، وقَدْ لا يَكُونُ رَأَيُهُمْ مِثْلَ رأْيكَ فِيَّ .. رُبُّما كَانَتْ لهم أَنْفُسُ أَمُّارَةُ بِالسُّوءِ ، وهذا ما أَخْشَاهُ عَلَى نَفْسِي .. 13 mg

فَضَحِكَ الْغُرابُ مِنْ حَذَر الْجُرَدِ وقَالَ :

- إِنَّ الصِّديقُ الْحقُّ هوَ من يَكُونُ لِصَديقِ صَديقِهِ صَديقًا ، ولِعَدُّوَّ صَديقِهِ عَدُوًا ..

فَقَالَ الْجُرَدُ :

صندَقْتَ .. هكذًا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الصندَاقَةُ الْحَقِيقِيَّةُ ..
وأضنافَ الْغُرابُ قائِلاً :

- ولتعْلَمْ أَنَّنَى لَيْسَ لَى صَدِيقٌ إِلا وسَيَكُونُ لَكَ صَدِيقًا مُحِبًا ، وأَخًا عَزِيزًا تَفْرَحُ بِه ، وتَأْنَسُ إليه ، وتَقَرُّ بِه عَيْنُكَ ، وإِنَّ مَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذلك مَعَكَ قَاطَعْتُهُ ..

فَأَمِنَ الْجُرَدُ ، وتَقَدَّمَ مِنْ الْغُرابِ مُصنَافِحًا .. وسَعِدَ كُلُّ مِنْهُمَا بِصِعُدَةِ الآخَرِ وصندَاقَتِهِ ..



ومَضَتُ أَيًّامُ ، والصنديقانِ لا يَفْتَرِقَانِ .. وذَاتَ يَوْم قَالَ الْغُرابُ لِلْجُرَدِ :

- إِنَّ جُنْحُ رُكَ قَرِيبٌ مِنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وأَنَا أَخَافُ أَنْ يُصِيبَكَ بَعْضُ الأَطْفَالِ بِحَجَرٍ ، وأَنَا أَعْرَفُ مَكَانًا مُنْعَزِلاً عَنِ النَّاسِ ، ولى فيه صَدِيقٌ مِنَ السَّلاحُفِ ، وهُو مَكَانُ قَريبٌ مِنْ نَهْرٍ فيه كَثَيرٌ مِنَ السَّمَكِ ، ونَحْنُ واجدُونَ هناك ما نَأْكُلُ ، وأنا أُرِيدُ أَنْ أَنْطَلِقَ بِكَ إلى هناك ، حتَّى نَعِيشَ آمِنِينَ ..

فَقَالَ الْجُرِدُ :



فَأَمْسَكَ الْغُرابُ صَدِيقَهُ الْجُرَذَ مِنْ ذَيْلِهِ ، وطَّانَ بِهِ فَى الْفَضَاءِ ، حتَّى وَصَلَ إلى المَكانِ ، الَّذَى تَعِيشُ فِيهِ صَدِيقَتُهُ السَّلَّحُفَاةُ البَرِّيَّةُ .. ثُمَّ أَنْزَلَهُ ..

ُ فَلَمُّا رَأَتِ السُّلَحُفاةُ الْجُرَذَ فَزِعَتْ منه ، لكنَّ الْغُرابَ طَمْأَنهَا إِلَى أَنُّ الْجُرَذَ صَدِيقُهُ ..

فَتَعَجُّبَتِ السُّلُحُفاةُ وسَأَلَتِ الْغُرابِ قَائِلَةً:

- ولكنْ مِنْ أَيْنَ أَتَيْتَ ، وكَيْفَ تَعَرَّفْتَ هَذَا الْجُرَذَ ؟!

فَقَصُّ عليها الْغُرابُ كَلِّ ما حَدَثَ .. ولما سَمِعَتِ السُلُحُفاةُ الْقِصِنَّةَ ، عَجِبَتْ مِنْ وِفَاءِ الْجُرَذِ وِذَكَائِهِ ، واجْتِهادِهِ فَى تَخْليص أَصنْدقائِهِ عَجِبَتْ مِنْ وَفَاءِ الْجُرَذِ وَذَكَائِهِ ، واجْتِهادِهِ فَى تَخْليص أَصنْدقائِهِ



فَتَنهَّدُ الْجُرَدُ في ضيقٍ وقالَ :

ـ إِنَّ قِصِّتَى طويلَةً وعَجيبَةً وسوف أَقُصُّها عليكما ، كما وعْدتُ صديقي الْغُرابَ ..

فَقَالَ الْغُرابُ والسُّلحُفاةُ:

- ونحنُ سَنُنْصِتُ بِآذان صِاغِيَةٍ .. وبَداَ الْجُرَدُ يحكى قصِتَهُ قائِلاً :

- كان منزلى وأنا صَغيرٌ ، في مَدينَة بِعيدَة عِنْ مدينَتِكُمْ هذه ،

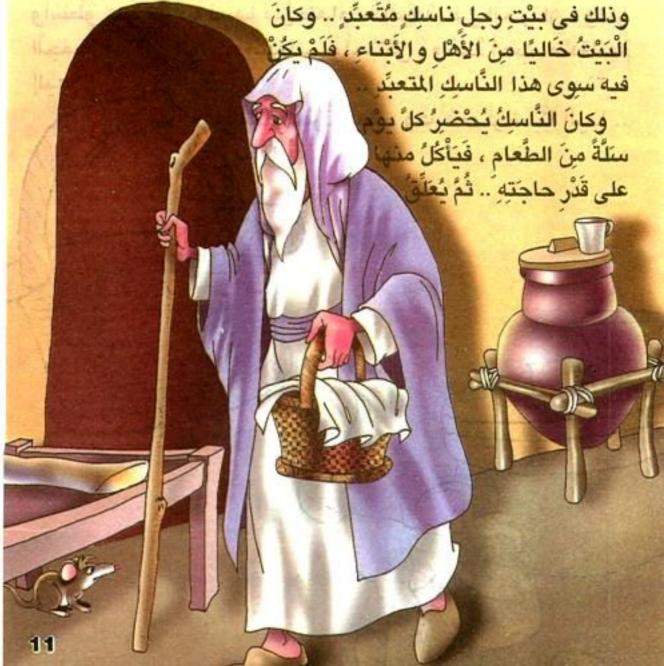

السَّلَّةَ بِبَاقِي الطُّعام على جِدار في الْبَيْتِ ..

وكُنْتُ أُطِّلُ بِرأْسِي مِنَ الْجُحْرِ ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَأَقَّ فِزَ دَاخِلَ السَّلَّةِ ، وَلَا أَتْرُكَ فيها طَعامًا إِلا أَكْلتُ مِنه ، ثُمَّ أَرْمِيَ بِالباقي على داخِلَ السَّلَّةِ ، وَلا أَتْرُكَ فيها طَعامًا إِلا أَكْلتُ مِنه ، ثُمَّ أَرْمِيَ بِالباقي على الأرْضِ ، فَتَأْكُلَ مِنه بَقِيَّةُ الجِرْدَانِ حَتَّى تَشْبُعَ ، ولا تَتْرِكَ كَسَنْرَةَ خُبْزِ ..

وكانَ هذا الأَمْرُ يُضايقُ النَّاسَكِ كثيرًا ، فَأَخَذَ كُلُّ يوْمِ يَبْحَثُ عَنْ مَكانٍ جَديدٍ يُعَلِّقُ فيه السَّلَّةَ بِالطُّعامِ ، حتَّى لا أَصِلَ إليها ، لكنَّنى مكانٍ جَديدٍ يُعَلِّقُ فيه السَّلَّةَ بِالطُّعامِ ، حتَّى لا أَصِلَ إليها ، لكنَّنى كنْتُ في كلِّ مَرَّةٍ أَبْحَثُ عَنْ حِيلَةٍ جَديدةٍ ، حتَّى أَصِلَ إلى السَّلَةِ ، وأَسْطُو على كلِّ ما فيها منْ طَعام ، فَأُفَرَقَهُ عَلَى الْجِرْذانِ ، وكانَ وكانَ الْجَميعُ في ذلك الْوَقْتِ أَصِدُقائي وأُحِبَّائي ، وكُنْتُ أَحَبُ أَصَدُقائِهِمْ الْجَميعُ في ذلك الْوَقْتِ أَصِدُقائي وأُحِبَّائي ، وكُنْتُ أَحَبُ أَصَدُقائِهِمْ



وذَاتَ لَيْلَةً نَزَلَ بِالنَّاسِكِ ضَيْفٌ ، فَقَدُمْ له النَّاسِكُ الطَّعَامَ ، وأَكَلَ معه ، حتَّى شَبِعَا ، فَقَامَ النَّاسِكُ وعَلَّقَ السَّلَّةَ على الْحائِطِ .. ثُمُّ دارَ الْحديثُ بينهما ، فقالَ النَّاسِكُ لِضِيْفِهِ : منْ أَى الْبلادِ أَتَيْتَ ؟ وراحَ الْحَيْفُ يُحدَّثُهُ عَنْ بَلَدِهِ ، والرَّحلاتِ النِّي قَامَ بها .. وكانَ الرَّجلُ قَدْ الضَيْفُ يُحدَّثُهُ عَنْ بلَدِهِ ، والرَّحلاتِ النِّي قَامَ بها .. وكانَ الرَّجلُ قَدْ طافَ الدُّنْيا وشَاهَدَ عَجائِبَها ، واسْتَمْتَعَ بِغرائِبها .. وفي أثناء ذلك أَخَذَ النَّاسِكُ يُصِعَفِّقُ بِيدَيْهِ ، حتَّى يُبْعِدَنى عَنْ سَلَّةِ الطَّعام ، فَغَضِبَ النَّاسِكُ يُصِعَفِّقُ بِيدَيْهِ ، حتَّى يُبْعِدَنى عَنْ سَلَّةِ الطَّعام ، فَغَضِبَ النَّاسِكُ يَصَعَفِّقُ بِيدَيْهِ ، حتَّى يُبْعِدَنى عَنْ سَلَّةِ الطَّعام ، فَغَضِبَ النَّاسِكُ عَنْ مَنْ هذه الضَوْضَاءِ ، وقَالَ مُخاطِبًا النَّاسِكَ : أَنَا أُحدَّثُكَ عمًا الضَيْفُ مَنْ هذه الضَوْضَاءِ ، وقَالَ مُخاطِبًا النَّاسِكَ : أَنَا أُحدَّثُكَ عمًا الضَيْثُ عَنْ مَنْ هذه الضَوْضَاءِ ، وقَالَ مُخاطِبًا النَّاسِكَ : أَنَا أُحدَّثُكَ عمًا النَّاسِكَ : أَنَا أُحدَّثُكَ عمًا النَّسِعَ عَنْهُ ، وأَنْتَ تَسُخْرُ مِنِّى وتُشْبَوِّشُ عَلَى ؟! لمَاذَا سَأَلْتَنى إذن ؟!

فَاعْتَذَرَ له النَّاسِكُ ، بِأَنَّهُ لم يَقْصِدُ ذَلِكَ .. ثُمَّ قالَ له : إِنَّمَا أُصَـِفَقُ بِيَدَىً حَـتًى أُخِيف<u>َ ذلك الْجُ</u>رَدَ ، وأَبْعِدَهُ عنْ سَلَّةٍ



فَقَالَ الضَّيْفُ والْعَجَبُ يَمْلاً وجْهَهُ : جُرَدُ واحِدٌ هو الَّذي يَفْعَلُ ذلك ، أَمْ أَنَّ هُناك جرذَانًا كَثيرة ؟!

فَقَالُ النَّاسِكُ : الَّبَيْتُ مَلَىءُ بِالْجِرِذَانِ ، وَلَكَنَّ هَذَا الْجُرَذَ الْعَنِيدُ هو الَّذي غَلَبنِي ، فَعَجْزَتُ أَنْ أَجِدَ لَه حَيِلَةً ..

فَأَخَذَ الضَّيْفُ يُفَكِّرُ قليلاً .. ثُمَّ قالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحْضِرَ لى فَاْسًا ؟! فَأَحْضَرَ له النَّاسِكُ فَأَسًا ..

وقاطَعَهُ الْغُرابُ قائِلاً:

- وماذا فَعَلَ الضَّيُّفُ بِالْفَأْسِ ؟!



## فَقَالَ الْجُرَدُ :

- أَخَذَ الْضَّيْفُ يَحْفُرُ جُحْرِى ، فَقَفَزْتُ إلى جُحْرِ جَارِ لِى وأَخَذْتُ أَرْقُبُ ما يَحْدُثُ .. وبَعْدِ قَليلٍ عَثَرَ الضَيْفُ على كيس به مَائَةُ دِينار ، فَأَخَذَها وأرَاها للناسكِ قائِلاً : هذا المالُ هو الَّذَى كانَ يُقَوِّى قَلْبُ ذَلكَ الْجُرَذِ ، ويَجْعَلُهُ يَقْفِزُ إلى سَلَّةِ طَعامِكَ .. لَقَدْ جَعَلَ لَهُ المَالُ قُوَّةً ، وسِتَرَى أَنَّه لِن يَسِنْتَطِيعَ الْقَفْزَ إلى سَلَّةٍ طَعامِكِ مرَّةً أُخْرَى .. وسِتَرَى أَنَّه لِن يَسِنْتَطِيعَ الْقَفْزَ إلى سَلَّةٍ طَعامِكِ مرَّةً أُخْرَى ..

فَقَالتِ السُّلُحُفَاةُ :

ـ وهَلْ حَدَثَ ما تَوَقَّعَهُ الضَّيُّفُ ؟!





- وحَدَثُ مَا هُو أَسُواً مِنْهُ ، فَقَى الْيَوْمِ التَّالِى اجْتَمَعَتِ الْجِرْدَانُ حَوْلِي - كما كانَ يَحْدُثُ مِنْ قَبْلُ - وَطَلَبُوا مِنِّى أَنْ أُحْضِرَ الطَّعَامُ مِنَ السَّلَّةِ ، فحاولْتُ الْقَفْزَ إليها أَكثرَ مَنْ مَرَّةٍ لِكنَّنِي فَشلْتُ ، فَأَخذَتِ السَّلَّةِ ، فحاولْتُ الْقَفْزَ إليها أَكثرَ مَنْ مَرَّةٍ لِكنَّنِي فَشلْتُ ، فَأَخذَتِ السَّلَّةِ ، فحاولْتُ الْقَفْزَ إليها أَكثرَ مَنْ مَرَّةٍ لِكنَّنِي فَشلْتُ ، فَأَخذَتِ الْجَرِدُانُ تَسْخَرُ مِنِّى ، وانْصَرَفَ الْجَميعُ عَنِي وَهُمْ يُرَدِّدُونَ : إِنَّهُ أَصْبَرَفَ الْجَميعُ عَنِي وَهُمْ يُرَدِّدُونَ : إِنَّهُ أَصْبَرَفَ الْجَميعُ عَنِي وَهُمْ يُرَدِّدُونَ : إِنَّهُ أَصْبَرَفَ الْجَرِدُانُ تَسْخَرُ مَنْ يَعُولُهُ .. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْ أَعَزَ أَصِيْدِقِائِي النَّي النَّاسِكِ ، ورَحَلْتُ إلى هَذَا المُكانِ الذي قَابِلَنِي فِيهِ الْغُولُهُ .. فَلَمَّا رَأَيْتُ لِلْكَ مِنْ أَعَزَ أَصِيْدِقِائِي النَّاسِكِ ، ورَحَلْتُ إلى هَذَا المُكانِ الذي قَابِلَنِي فِيهِ الْخُولُةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْوِالِ اللْهُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

